## الثمن الأول من الحزب الرابع و الثلاثون

إُللَّهِ الرَّحْمَازِ الرَّحِيبِ يَكَأَيُّهَا أَلْنَاسُ اِتَّقُواْ رَبَّكُورٌ إِنَّ زَلْزَلَةَ أَلْسَاعَةِ شَيْءٌ عَظِيكُم ٥ يَوْمَ تَرَوُنَهَا نَذْ هَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّاۤ أَرْضَعَتُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلُهَا وَنَرَى أَلْتَاسَ سُكَرِي وَمَاهُم بِسُكَرِي وَلَكِنَ عَذَابَ أَللَّهِ شَدِيدٌ ﴿ وَمِنَ أَلتَ اسِ مَنْ يَجُهَادِ لُ فِي إِللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَنْبَعِ كُلَّ شَيْطَانِ مَرِيدِ ۞ كُينِ عَلَيْهِ أَنْتَهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ ويُضِلُّهُ وَيَهَدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ۞ يَكَأَيُّهُمَا أَلْتَاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمُ مِّن تُكَابِ ثُمَّ مِن تُطَفَّةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرٍ مُخَلَّقَةٍ لِنُهُبَيِّنَ لَكُورٌ وَنُفِترُ فِي إِلَا رُحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى ٓ أَجَلِ مُّسَمِيً ثُمَّ نُخْرِجُكُرُ طِفَلًا ثُمَّ لِتَبَلُغُواْ أَشُدَّ كُو وَمِنكُم مَّنَ يُّتَوَفِيَ وَمِنكُم مِّنَ يُّرَدُّ إِلَىٰٓ أَرُدَ لِ الْمُمُرلِكَيْرَ يَعْلَمَ مِنْ بَعُدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى أَلَارُضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا أَلْمَآءَ اَهُ ثَرَّتُ وَرَبَتُ وَأَنْبَتَتَ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِ جِجٌ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحُوتُ وَأَنَّهُ و يُحْجِ إِلْمُوْتِيٰ وَأَنَّهُ و عَلَىٰ كُلِّ شَهَءٍ قَدِيثُ ۞ وَأَنَّ أَلْسَّاعَةَ ءَانِيَةٌ لا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ أَلَّهَ يَبُعَثُ مَن فِي إِلْفُهُورٌ ۞ وَمِنَ أَلْتَاسِ مَنْ يَجُدُدِ لُ فِي إِللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدًى وَلَا كِنَاكِ مُّنِيرِ ۞ ثَانِي عِطْفِهِ م لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ لَهُ، فِي إِللَّهُ نَيا خِزْيٌ ۚ وَنُذِيقُهُ, يَوْمَ ٱلْفِبَهٰ يَوْ عَذَابَ أَنْحَى بِنَّ ۞ ذَا لِكَ مِمَا قَدَّ مَتُ يَدَاكَ وَأَنَّ أَلَّهُ لَيْسَ بِظَـ لَّذِ لِلْعَبِيدِّ ۞ وَمِنَ أَلْنَاسِ

وَمِنَ أَلْنَاسِ مَنْ يَعَنَّدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفِ فَإِنَ أَصَابَهُ و خَيْرُ إِطْمَأْنَ بِيهِ وَإِنَ آصَابَتُهُ فِتُنَةً إِنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجُهِهِ عَصِيرَ أَلدُّنْيَا وَالْاَخِرَةُ ذَالِكَ هُوَ أَكْنُسْرَانُ الْمُغِينُ ۞ يَدْعُواْ مِن دُونِ إِللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ، وَمَا لَا يَنفَعُهُ وَ ذَا لِكَ هُوَ أَلضَّا لَأُ الْبُعِيدُ ۞ بَدُعُواْ لَمَنضَرُّهُ وَأَقْرَبُ مِن نَّفُعِهِ عَلَيْسَ أَلْمُولِيْ وَلَبِيسَ أَلْعَشِيرٌ ﴿ إِنَّ أَلَّهَ يُدْخِلُ الذينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِعَتِ جَنَّتِ تَجَيِّحٍ مِن تَحُنِّهَا أَلَانُهَارٌ ۚ إِنَّ أَلَّهَ يَفُعَلُ مَا يُرِيدُ ۚ ۞ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّنَ يَّنَصُرَهُ اللَّهُ لِهِ الدُّنِيا وَ الْاخِرَةِ فَلْيَمَدُدُ بِسَبَبِ إِلَى أَلسَّمَآءِ ثُمَّ لِيَقُطَعُ فَلَيَنظُرُ هَلَ يُذْهِبَنَّ كَيَدُهُ مَايَغِيظٌ ۗ وَكَ ذَالِكَ أَنْزَ لَنَكُ ءَا يَنْتِ بَيِّنَكِ ۚ وَأَنَّ أَلَّهَ يَهُدِ لَ مَنْ بُرِيدُ ۞ إِنَّ ٱلذِينَ ءَامَنُواْ وَالذِينَ هَادُواْ وَالصَّلِينَ وَالنَّصَرِي وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَنْثُرَكُواْ إِنَّ أَللَّهَ يَفْصِلُ بَبْنَهُمُ بَوۡمَ ٱلۡفِيۡتِهٰ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَكَّءِ شَهِيكٌ ۞ ٱلۡمُ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَسُجُدُ لَهُ وَمَن فِي إِلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي إِلَارْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَكَرُ وَالنَّبُومُ وَالِجُبَالُ وَالشُّبَحَرُ وَالدَّ وَآبَتُ وَكَنِيرُ مِّنَ أَلنَّاسٌّ وَكَنِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ إِلْعَذَابُ وَمَنُ يُبُهِنِ إِللَّهُ فَمَا لَهُ ومِن مُّكُرِمِ ۚ إِنَّ أَلَّهَ يَفْعَلُمَا يَشَاءُ ۞ ﴿ هَانَانِ خَصْمَانِ

هَلْأَنِ خَصْمَانِ إِخْتَصَمُواْ فِي رَبِّهِمٌّ فَالَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتُ لَهُمْ شِيَابٌ مِّن بِّ إِ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُ وسِمِمُ الْمُعَمِمُ ۞ يُصْهَرُ بِرِء مَا فِ بُطُونِهِمْ وَالْجُلُونُ ١٥ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٌ ١٠ كُلَّمَا أَرَادُوٓ ا أَنَ يَخَرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَمِّرً اعِيدُواْ فِبِهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ أَنْحَى بِقٌ ١ إِنَّ أَلَّهَ يُدُخِلُ الذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِعَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِهِ مِن تَحْيِنِهَا أَلَا نُهَارُ يُحَلُّونَ فِيهَا مِنَ اسَاوِرَ مِن ذَهبِ وَلُؤُلُؤا وَلِبَاسُهُمْ فِبهَا حَرِيثُ ا وَهُدُوۤاْ إِلَى ٱلطِّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوۡلِ ۗ وَهُدُوٓاْ إِلَىٰ صِرَطِ الْحَمِيدِ ٣ إِنَّ أَلْذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَنْسَبِيلِ إِللَّهِ وَالْمُسَجِدِ الْحُرَامِ الذِ عَ جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآءٌ الْعَاكِ فَ فِيهِ وَالْبَادِ ٥ وَمَنُ يُثُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُذِقُهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيهِ © وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ أَلْبَيْتِ أَن لاَّ شُوْرِكُ خِهِ شَيْئًا وَطَهِرُ بَيْنِيَ لِلطَّابِفِينَ وَالْقَابِمِينَ وَالْقَابِمِينَ وَالرَّكَّعِ إِلسُّبُهُورٌ ۞ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْجَجِّ يَاثُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَاتِينَ مِن كُلِّ فِخَ عَمِيقِ ﴿ لِيَشُهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُ مَ وَيَذْ كُرُوا السَّمَ أَللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعُلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُ مُ مِّنَ بَهِيمَةِ إِلَا نُعَامِّ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطَعِمُواْ اَلْبَآبِسَ ٱلْفَقِيرِ ١٠ ثُمَّ لِيَقُضُوا تَفَ ثَهُمُ وَلَيُوفُوا نُذُورَهُمُ مَ وَلَيَطَّوَّ فُواْ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ٥

ذَالِكُ وَمَنْ يُعْطِدُمُ خُرُمَاتِ إِللَّهِ فَهُوَخَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ " وَأَحِلَّتُ لَكُمُ اللَّانْعَامُ إِلَّا مَا يُتَلِّى عَلَيْكُرُ ۗ فَاجْتَذِبُواْ الْرِجْسَ مِنَ الْآوُنَانِ وَالْجِتَنِبُواْ قَوْلَ الزُّورِ ۞ حُنَفَاءَ لِلهِ عَبْرَ مُشْرِكِينَ بِرَّهُ وَمَنْ يَبُشُرِكُ بِاللَّهِ فَكَأَنْمَا خَرَّ مِنَ أَلْسَّمَآءِ فَتَخَطَّفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُوِ مِيرِ إِلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَجِيقٌ ۞ ذَالِكُ وَمَنْ يَنْعَظِّمْ شَعَآبِرَ أَلَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوى أَلْقُلُوبٌ ۞ لَكُرْ فِبِهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ عَجِلُّهَآ إِلَى أَلْبَيْتِ اِلْعَنِيقِ ۞ وَلِكُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَـذُ كُرُواْ اللهَ أَلْلَهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُ مِينَ بَهِيمَةِ إِلَا نُعَـٰمِ فَإِلَاهُ كُولُهِ إِلَنْهُ وَاحِدُ فَلَهُ وَأَسَامُواْ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴿ أَلَا يَنَ إِذَا ذُكِرَ أَلَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰمَٱأْصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ إِلصَّلَوْةِ وَمِمَّارَزَقُنَهُمُ يُنفِقُونَّ ۞ وَالْبُدُنَجَعَلْنَهَالَكُمُ مِّن شَعَآبِرِ إللَّهِ لَكُو فِبهَا خَبُرُ فَاذَ كُرُواْ اللَّمَ أَللَّهِ عَلَبْهَا صَوَآفَ فَإِذَا وَجَبَتُ جُنُوبُهَا فَكُلُواْمِنْهَا وَأَطِعُواْ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَالِكَ سَخَّرُنَهَا لَكُو لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ وَنَّ ۞ لَنَيَّنَالَ أَللَّهَ كُوفُهَا وَلَا دِمَآ وُهَا وَلَاِكِنُ بَّنَالُهُ التَّقَوِيٰ مِنكُرٌ كَذَا لِكَ سَخَّرَهَا لَكُو لِتُكَبِّرُواْ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدِيكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّ اللَّهَ

إِنَّ أَلَّكَ يُكَافِعُ عَنِ الدِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ أَلَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّخَوَّانِ كَفُورٍ ١ َاذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُ مِ ظُلِمُواْ وَإِنَّ أَلَّلَهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَفَادِينٌ اللهِ بِنَ أُخْرِجُواْ مِن دِ يِلْرِهِم بِغَيْرِ حَتِّي اللَّهُ أَنْ يَّقُولُواْ رَبُّنَا أَلِلَهُ وَلَوْلَا دِفَكُ اللَّهِ اِلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّهُ لِهِ مَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتُ وَمَسَجِدُ يُذَكِّرُ فِنِهَا إَسْمُ اللَّهِ كَنِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ أَللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ وَإِنَّ أَللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۞ الدِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتَوُاْ الرَّكُوٰةَ وَأَمَرُواْ بِالْمُعَرُوفِ وَنَهَوَاْ عَنِ إِلَيْنَكُرِ وَلِلهِ عَلْقِبَةُ الْأُمُورِ ١ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبَّلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادُّ وَثَمُودُ ١ وَقُوْمُ إِبْرُهِيمَ وَقُوْمُ لُوطِ ﴿ وَأَضْعَبُ مَدْ بَنَّ وَكُذِّبَ مُوسِيٌّ فَأَمُلَيْتُ لِلْبِالْمِينِ ثُمَّ أَخَذ تُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿ فَكَأَيِّن مِّن فَرَيَةٍ أَهْلَكُنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةُ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِيرِ مُعَطَّلَةٍ وَقَصِّرِ مَّشِيدٌ ۞ أَفَكَرُ يَسِيرُواْفِ إَلَارُضِ فَتَكُونَ لَمَهُمُ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوَ-اذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعَمَى أَلَا بُصَارُ وَلَكِن نَعَمَى أَلْقُلُوبُ اللَّهِ فِي الصُّدُورِ ١ وَيَسْتَغِجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يَخْلِفَ أَللَّهُ وَعُدَهُ ۗ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَرَيِّكَ كَأَلُفِ سَنَةٍ مِّمَّا نَعُكُدُّ وَنَّ ١ وَكَأَيِّن مِّن قَرْبَةٍ آمُلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةُ ثُمَّ أَخَذتُهُ آ وَإِلَى ٱلْمُصِيرُ ۞ قُلْ يَنَائِهَا

## الثمن السادس من الحزب الرابع و الثلاثون

قُلْ يَنَأَيُّهَا أَلْنَاسُ إِنَّكَ أَنَا لَكُورِ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ فَالذِينَ اَمَنُواْ وَعَلِواْ الصَّالِعَاتِ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَدِزْقٌ كَرِيثُمْ ۞ وَالَّذِينَ سَعَوْا الصَّالِعَاتِ لَهُم مَّغَفِرةً وَدِزْقٌ كَرِيثُمْ ۞ وَالَّذِينَ سَعَوْا ا فِيه وَ اينانِنَا مُعَلِينِ بِنَ أَوْلَئِيكَ أَصْعَبْ الْجَعِيمِ ٥ وَمَا أَزْسَلْنَا مِن قَبَٰلِكَ مِن رَّسُولٍ وَ لَا نَجِيٓ ۚ إِلَّا إِذَا تَعَنِّى ٓ أَلُقَى أَلشَّ يَطَٰنُ فِيهِ أَمُّنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلَقِي إِللَّهَ يَطَنُ ثُمَّ يُحُكِمُ اللَّهُ ءَايَانِهِ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴿ لِيَجْعَلَمَا يُلْقِ إِللَّهَ يَطَانُ فِتْنَةَ لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُو بُهُمَّ وَ إِنَّ أَلظَّالِمِينَ لَفِي شِفَاقِ بَعِيدٍّ ﴿ وَلِيَعْلَمَ أَلَذِينَ أُونُواْ الْعِلْمَ أَنَّهُ الْكُولُ مِن رَّبِّكَ فَيُومِنُواْ بِهِ عَفَخُيِّنَ لَهُ و قُلُوبُهُ مُ وَإِنَّ أَلَّهَ لَهَادِ إِلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِلْحَكَ صِكَرَطٍ مُّسْتَقِبُّم ۞ وَلَا يَزَالُ الذِينَ كَفَرُواْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ اللهِ حَتَّى نَاتِيَهُمُ أَلْسَاعَةُ بَغُتَةً أَوْ يَاتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ٥ الْمُكُلُّكُ يَوْمَهِ إِلَّهُ يَحَكُمُ بَيْنَهُمْ قَالَدِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِعَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ٥ وَالَّذِينَ كُفَّرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَا يَكِنِنَا فَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابُ مُّهِينٌ ۞ وَالْذِينَ هَا جَرُواْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ ثُمَّ قُيلُوٓا أَوْمَا تُواْ لَيَـرُزُقَنَّهُ مُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ أَللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ التَازِقِينَ ١ لَيُدْخِلَنَّهُم مَّدْخَلَا يَرْضَوُنَهُ وَإِنَّ أللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ

ذَ (لِكُ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْ لِي مَا عُوقِبَ بِهِ عَنُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ ۚ إِنَّ أَلَّهَ لَعَفُو عَنَفُورُ ۞ ذَا لِكَ بِأَنَّ أَلَّهَ يُولِحُ الْبُلَ فِي إِلنَّهَارِ وَيُولِئُ النَّهَارَفِ إِلَيْلِ وَأَنَّ أَلَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ أَلْلَهَ هُوَ أَكْمَقُ وَأَنَّ مَا تَدُعُونَ مِن دُونِمِهِ هُوَ أَلْبَاطِلُ وَأَنَّ أَلَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ الْكَعِيبِيُّ ۞ ٱلْمَرْتَرَأَنَّ أَلَّهَ أَنْ زَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَنَصُّرِحُ الْأَرْضُ مُخَضَرَّةً إِنَّ أَلَّهَ لَطِيفُ خَيِيرٌ اللَّهُ مَا فِي أَلْسَمُواتِ وَمَا فِ إِلَارُضٌ وَإِنَّ أَلَّهَ لَهُوَ أَلْغَنِيُّ الْحَمِيثُ ١ أَلَمُ تَدَ أَنَّ أَلَّهُ سَخَّرَ لَكُم مَّافِي إِلَارْضِ وَالْفُلُكَ تَجَرِك فِي إِلْبَحْتِي بِأُمْرِهِ ، وَيُمْسِكُ السَّمَآءَ ان تَقَعَ عَلَى أَلَا رُضِ إِلَّا بِإِذْ نِدِيَّةً إِنَّ أَلَّهَ بِالنَّاسِ لَرَهُ وفُّ رَّحِيثُمٌ ۞ وَهُوَ أَلْنِحَ أَحْيِاكُمُ ثُمَّ يُمِيثُكُو نُمَّ يُحِيِّيكُونَ إِنَّ أَلِانسَانَ لَكَفُورٌ ٥ لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهٌ فَلَا يُنَازِعُنَاكَ فِي إِلَامُرَّ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدَّى مُّسُتَقِيَّم ۞ وَإِن جَادَ لُوكَ فَقُلِ إِللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا نَعُمَلُونٌ ۞ أَللَّهُ يَحَكُمُ بَيْنَكُمُ يَوُمَ أَلْقِيَالَمَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ نَخْنَالِفُونٌ ۞ أَلَمْ تَعْلَمَ آنَّ أَلَّهَ يَعُلَوُ مَا فِي أَلْسَمَاءَ وَالْارْضِ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِنَبُ ِّ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى أَللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ مَا لَمُ يُنَزِّلُ بِهِ عَ سُلُطَانًا وَمَا لَيُسَ لَهُم بِهِ عِلْمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن وَإِذَا تُتُبِّلِي

وَإِذَا تُتُلِى عَلَيْهِ مُوءَ ءَايَنْنَا بَيِّنَانِ نَعُرِفُ فِي وُجُوهِ إِلَّذِينَ كَفَرُواْ الْمُنكَى يَكَادُونَ يَسَطُونَ بِالَّذِينَ يَـ تُلُونَ عَلَيْهِ مُوٓ ءَايَانِنَا قُلَ اَفَأُنِّبِّئُكُ مُ مِشَـرٍ مِّن ذَالِكُورُ النَّارُ وَعَدَهَا أَللَّهُ الذِينَ كَفَرُواْ وَيِيسَ أَلْمُصِيرٌ يَكَأَيُّهُا أَلْتَاسُ ضُرِبَ مَنَالٌ فَاسْتِمَعُواْ لَهُ و إِنَّ أَلْذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ لَنَ يَخَلَفُواْ ذُبَابًا وَلَو إِجْتَمَعُواْ لَهُ وَإِنْ يَسَلُّهُ مُ أَلذُّ كَابُ شَيْئًا لا يَسَنَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ أَلطَّالِبُ وَالْمُطَلُّوبٌ ۞ مَا قَدَرُوا أَللَّهَ حَقَّ فَدْرِهِ عُمْ إِنَّ أَلَّهُ لَقُوى عَنِ عَنِينٌ ١ إِنَّ أَلَّهُ يَصَطَفِي مِنَ أَلْمُلَيِّكَةِ رُسُلًا وَمِنَ أَلْتَ اسِّ إِنَّ أَلْلَهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۞ يَعُلُمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمٌّ وَإِلَى أَلَّهِ تُكْرِجَعُ الْأُمُورُ ۞ يَكَأَيُّهُمَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ اِرْكَعُواْ وَاشْجُدُواْ وَاعْبُدُ واْرَبَّكُمْ وَافْعَلُواْ اَكْخَيْرَ لَعَلَّاكُمْ تُفَلِّكُونَ ۞ وَجَهْدُواْفِ إِللَّهِ حَوِيَّ جِهَادِهِ مُ هُوَ ٱجْتَبِيْكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي إِلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِّلَّةَ أَبِيكُونِ إِبْرَاهِيمُ هُوَ سَمِّيكُو الْمُسَامِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَاذَا لِيَكُونَ أَلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُم وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى أَلْتَاسِ فَأْقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَءَا تُواْ الرَّكُوةَ وَاعْنَصِمُواْ بِاللَّهِ هُوَ مَوْ لِلكُرْ فَنِعْمَ أَلْمُوْلِي وَنِعْمَ أَلْتَصِيرٌ ٥